## الشاعر المهندس حسن الجزائري

## (أتصوّب جروح) (<sup>٧)</sup>

أتصوّب جروح مِنْ أنظر الـــوالد وبطّبره مطروح راس الوصي السّاجد أتجرّع غياب يا قالع الباب

علي اللِّي شقله رُكن البيت بارينه أنولد بشرف مكان وأصبح ولينه يمن بيه المجد يعله ويصد لينه نصر راية علي تضوي ويه مهدينه أشرف نسب ليه واللِّي نولد كعبه والكِل كِصد ليه بالشِّدّه والصّعبه والكِل كِصد ليه يا أعجب اعجاب يا قالع الباب

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) كُتِبت بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه انسلام)، انتهيت من كتابتها يوم الأثنين/١١/٥/٥١.

ساعة طلعتك يا بويه من دارك قلعت الباب وانته حامل افقارك سولفلي يحيدر شنهي أخبارك أظنَّك رايح تلاكيه أقصدارك أبچيلك دموم يلتارك أيتامك أبچيلك دموم تراب يا قالع الباب يموسد تراب يا قالع الباب

آنه سمعتك تنادي الإه أشهد تشهد بإلاه الواحِد الأوحد بعد موتك يجي من تدخُل المسجد وابآخر فرض ركن الهدى ينهد

من صوته حد داري

ينصت له الباري

يا قالع الباب

أسمع بالآذان

ومن يقره قرآن

أفطر بالمصاب

وبعد ما خلصت وانهدمت أحلامي الطُبر راسك هو اللِّي هيَّج آلامي ولا بالبال موتك يا ضوه أيّامي يكلِّي وداعت الله أنت وايتامي والرّاسه مطبور وينادي قد فُرتُ وأيكلي معذور بليلة قدر مُتُ ما ينفع اعتاب يا قالع الباب

عزرائيل دخل واستأذن المختار گئل لا يقبضه ويرحل الى الجبّار أسألنّك يبويه هم يرد للدار أنظرنه وانه أصبر على الأقدار

أصعب من الحين

يقبضة روح حسين

يا قالع الباب

چن گلِّي والجّاي

من يُنظر الماي

راس وگلب شاب

بآخر ليله يا حيدر خِلص عُمـري بكُثُر دمّك دَمع عيني الك يجري هذا اللِّي جره جمره بوسط صدري واذا يوكّع أبن أُمّي شبُكه بصبري

أتصوّر حسينك

مِنْ طبرة السراس

وينادي ها وينك

ظل مرمي عبّاس

يا قالع الباب

قد مات الشهاب

عسنج يا شمس لا طالعه هالحين ردت أحضر واقبِل جبهته والعين لو ينهض يرد هاي الشّمس لسنين لون طلعت واشوفن نعش ابو الحسنين

ردلي الشّميس مرّه

طود الوغى الكبره

يا قالع الباب

يا البيدك الكون

لا تحمل امتون

ذاب الكلب ذاب

طلع فجر الحِزن والهيّج احزاني ذِكِر أُمّي ابد ما فارك الساني يُمّه الغالي سافرلچ وهو انساني دنيا ابلا علي ابلايه فتى ثاني

خَلْ تحضر الحيدر

وابلا بطل خيبر

يا قالِع الباب

وبين امتي جـــدي

وآنه ابقه وحدي

ابچي اعله الاحباب